

# مصروسورية في العصور العدمة

للأستاذ الدكتور تحيب منحائيل الأستاذ بكاية الآداب

المحاضرة الأولى من المحاضرات العامة في العام الجامعي ٥٧ / ١٩٥٨

منطبعة الأنيك رسيم

اهداءات ۲۰۰۰ اهداءات ۱۰۰۰ الد. رشید سالم الناضوری استاذ التاریخ القدیم جامعة الإسكندریة

## مروسورية في العصور العامم

للأستاذ الدكتور تحبيب ممخائيل الأستاذ بكلية الآداب

(۱۸ مارس ۱۹۵۸)

#### سيداتي ... سادتي

درجت جامعة الاسكندرية على سنة حميدة هي ايقاظ الوعي الثقائي بالمدينة عن طريق تنظيم سلسلة من المحاضرات العامة في موسم ثقافي سنوى ؛ وقد علمت منذ ثلاثة أسابيع أن سلسلة هذا العام تتناول الدولة العربية المتحدة من زوايا مختلفة ، وأن حظى منها دراسة العلاقة بين مصر وسورية منذ أقدم العصور حتى قيام الاسلام والقضاء على الامبر اطورية الساسانية والامبر اطورية الرومانية بظهور دولة العرب في أفق التاريخ .

وكان يجلس الى جانبى حين ُشرِّفْتُ بذلك التكليف زميل من الأثرين المصريين ما لبث أن قال ألى :

انى أشفق عليك أشد الاشفاق.

قلت: ولم ؟

قال : ماذا تزمع أن تقول ؟

قلت: لا أدرى.

وكأنما أطمعه ذلك الرد فقال: نحن معشر الأثريين درجنا على الايمان محصرنا الفرعونية نفخر بها ونتعصب لها ونحس بأن الدماء التي تجرى في عروقنا مصرية خالصة ... علمنا ذلك أساتذتنا وقرأناه فيا قرأنا من كتب وطالعناه فيا رجعنا اليه من بحوث حتى غدا عقيدة لا أعرف لك كيف تتخلص منها في يسر وسهولة ...

قلت له رویدك . العرب كل والمصریون جزء فلیس من اللازم أن یكون العرب مصریین . ولیس ما یمنع من أن یكون المصریون عربا ... بل هم عرب — ان جاز أن یكون هناك جنس خالص لم تشنبه شائبة صلاته بغیره ... قال هذه نغمة جديدة لست أدرى كيف تستطيع أن تضبط ايقاعها على الاسماع .

قلت سترى . وستروقك حين تقتحم آذانك لتصل الى قلبك فاذا أنت مؤمن بعروبتك ايمانك بمصريتك .

قال: كان الله في عونك.

قلت ... كان الله فى عوننا جميعا ... كان الله فى عون هذه الدولة العربية المتحدة التى تربصت بها حكومات الأهل والأصدقاء فشاء ربك الا أن يرد كيدهم الى نحورهم فاذا هم صرعى والعاقبة للمتقين .

*\** \* \*

#### وتركته لشأنه وأخذت أسائل نفسي

أأنت عربى حقا؟ لو أن العرب هم الذين نعنهم بثمرة الغزوة التى تمت على يد عمرو بن العاص فان دماءك لم تمتزج بدماء عربية فأنت مسيحى قبطى مسيحى مصرى ... والعرب حين دخلوا الى مصر غيروا من دينها وغيروا من لغنها واعتنقت غالبية أهل البلاد الاسلام واتخذوه دينا من بعد النصرانية ثم غدت اللغة العربية لسانهم جميعا من أسلم منهم ومن بقى على دينه ... وواحد من أسلافك لم يرتبط بصلة نسب بهذه المجموعة من العرب فأنت بهذه الصفة لست عربيا ...

وسرعان ما اسعفى منطق التاريخ ومنطق الواقع ومنطق الأحداث تقول جميعا ... ان قيام دولة العرب لا يحدد نشأة العرب بظهور الاسلام، والعروبة ليست دينا ولكنها جنس وعنصر ، والعروبة كائنة قبل الاسلام كانت تشتمل الوثنى والنصرانى ... فلا غبار عليك فاستخر الله وأقدم ...

فى الحامس من شهر مارس الحالى أعلن نص الدستور المؤقت وأذيع فى احتفال شعبى بقصر الضيافة بدمشق الشام ، وجاء فى المادة الأولى منه :

" الدولة العربية المتحدة جمهورية دبمقراطية مستقلة ذات سيادة وشعبها جزء من الأمة العربية ".

وجاء بالمادة الثانية:

"الجنسية في الدولة العربية المتحدة محددها القانون، ويتمتع بجنسية الدولة العربية المتحدة كل من محمل الجنسية السورية أو المصرية أو يستحق أيا منها بموجب القوانين والأحكام السارية في سورية ومصر عند العمل بهذا اللستور".

فمن هم العرب ؟ وما هي مصر ؟ وما هي سورية اللتان تكونان اليوم نواة الجمهورية العربية المتحدة ؟

**\*** \* \*

ان أقدم ذكر لكلمة "عرب" جاء فى عهد الملك الأشورى شيلمنصر الثالث فى أخبار حروبه فى بلاد الشام فى موقعة القرقار عام ١٥٣ ق.م.

وقد تردد ذكر الكلمة بعد ذلك فى المصادر المسمارية ويقصد بالعرب فى هذه المصادر سكان بادية الشام ونعنى بها البادية الشمالية للجزيرة العربية .

وقد وردت الكلمة فى صيغ تشير رغم اختلافها أحيانا الى اشتقاقها من مادة واحدة . ووردت الكلمة مضافا اليها ياء النسب فى نقوش «دارا» وتنطق عربايا Arabaya وتشير الى سكان البوادى مما يدل على أنها صفة مشتقة من البادية أو الصحراء.

ويرجح أن كلمة "عرب" مأخوذة من مادة "عرب" بمعنى أمحل أو أجدب وهو فعل قليل الاستعال في كثير من اللغات السامية ، وقد استعملت صيغة عرابة أو عربة العبرانية اسما للأرض المقفرة التي تمتد الى النهاية الشرقية من البحر الأخمر .

وحملة القول أن كلمة عرب أطلقت منذ القرن التاسع قبل الميلاد واضطرد استعالها واتسع حتى أصبحت علما على سكان الجزيرة ، ثم استعملت الكلمة بعد الهجرة الكبرى منذ الفتح الاسلامي فاشتملت في معناها معظم أقطار الشرق الأدنى وصارت تحمل في مفهومها النواحي الثقافية والحضارية بالاضافة الى مفهومها القومي والعنصرى .

هذا عن كلمة عرب ...

أما "مصر" فكلمة تعنى في اللغات السامية "الحد" أطلقها الأشوريون كذلك على تلك البقعة المباركة من الأرض التي نعيش عليها ، وأطلقت الشعوب السامية من بعد الأشوريين ... من أراميين وعبرانيين وعرب على أهلها اسم مصريين ... وأما أسلافنا قبل غزوة أشور لمصر فكانوا يطلقون عليها اسم "كمت" ويعنون بها الأرض السوداء مفرقين بذلك بينها وبين الأرض المحراء أي الصحراء التي كانوا يسمونها " دشرت".

\* \* \*

وأما سورية فكلمة يونانية محورة من أصل سامى قديم ، وقد وردت كلمة Shryn في النصوص التي عثر عليها في أوغاريت (راس شمرة) والتي ترجع الى القرن الرابع عشر قبل الميلاد.

وقد أطلقت كلمة "سريون" في المصادر العبرانية على أقليم لبنان الداخلي تم أطلقت على بلاد الشام حميعا .

وقد سمى البابليون اقليا فى الفرات الأعلى باسم "سو – رى" و "سر – رى".

واستعملت كلمة سورية منذ العهد اليوناني كما قدمنا وكانت تعنى بلاد الشام حميعا . أما كلمة الشام فهي تسمية عربية للاقليم كله وتعنى اليسار أو الشهال بالمقابلة مع اليمن التي تعنى اليمن أو الجنوب وذلك بالنسبة الى أهل الحجاز ... كما نقول اليد اليمني واليد الشومي .

÷ \* +

وتعد الجزيرة العربية مهد الجنس السامى ومرباه تدفق أهلوه وجة اثر موجة اثر موجة في هجرات متتابعة حين تهددهم الجفاف والجدب بالموت جوعا في صحراواتهم المترامية الأطراف.

وتبدأ هذه الهجرات في نهاية العصر الجليدي الرابع منذ حوالي خمس وعشرين الف عام وذلك حين أخذت موجة الجليد الرابعة تنجاب عن سطح الأرض وأخذ الجفاف يحل بالمناطق التي كانت تعج من قبل بالحياة وتزخر بالغابات الكثيفة فاذا هي من بعد تتحول الى صحاري تقاسي من قلة المطر وندرته ... وكانت حالات الجدب تثور كالبركان وتقذف بأمواج شديدة البأس من القبائل بهيمون على وجوههم يلتمسون الحياة في المناطق الحصبة التي تقع عند وديان الأبار ... الى الشهال الشرقي والى الشهال والى الشهال الغرب الغرب ... الى وادى الرافدين والى سورية والى وادى النيل عبر البحر الأحمر أو عن طريق سيناء ، وأخذت هذه الهجرات تتخذ صورة شبه منظمة منذ الألف الرابع قبل الميلاد بقدر ما استطاعت البحوث الأثرية أن تحدد وأخذت تطغى على الشرق في وادى الرافدين فكانت أول الدول الي أنشأها الساميون هي الدولة الأكدية أسمها سرجون الأكدى حوالى الألف التالى أي بعد زوال سلالة أور الثانية التي كانت آخر دولة السوريين .

ومن الجزيرة العربية نزحت هجرات أخرى الى الشال ... الى الشام واستطاعت أن تنشئ دولا ذات شأن لها ثقافات تميزها ... ولسنا نستطيع هنا أن نلتزم الحدود السياسية الحالية فهى حدود مصطنعة لا هى تمثل مراكز الثقافات القديمة وسعة انتشارها ولا هى تشير الى مدى ما كان بينها من صلات وروابط ... لم يحدث فى التاريخ القديم أن فرق بين ما نعرفه اليوم بلبنان وفلسطين والأردن وسورية .. كلها كانت الشام وكلها تعنى فى نظر حمهرة المؤرخين اقلها واحدا ليس من الميسور قسمته وليس فى المقدور تجزئته ... وهو الاقليم الذي يتوسط القارات الثلاثة فى العالم القديم ، والذي يتوسط حضارتين أحذ منهما حين حملتا مشعل الحضارة وأعطاهما حين استطاع ووادى الرافدين شرقا ودادى النيل جنوبا .

ولعل أخطر المؤثرات التي صنعت تاريخ هذا الاقليم وطبعته بطابع خاص مركزه الجغرافي الممتاز حيث كان محطا لهجرات البدو الساميين منذ أقدم العهود ولئن وصف بأنه البوتقة التي انصهرت فها الثقافات التي تجاوره من جانبيه فأنه كان كذلك البوتقة التي انصهرت فها الحضارة والبداوة ... وكانت حصته من موجات الساميين أكثر من غيره حيث تعرض لحمس هجرات منها على الأقل حتى غدا مهدا للهجرات السامية الفرعية الى نواحى الشرق الأدنى القديم .

\* \* \*

كانت الموجة الأولى من الموجات السامية على بلاد الشام موجة العموريين الذين تقدموا الى ناحية الفرات الأوسط فى منتصف الألف الثالث وكونوا هناك دولا مركزها شمال سورية ووسطها . والكلمة السومرية للعموريين هى مارتو وتعنى الغرب ... وبلاد عامور اسم آخر لسورية أى الغرب ... وقد بلغت دولتهم ذروة سلطانها السياسي فى النصف الأول من الألف الثانى .

وقدمت موجة ثانية عرفت باسم الكنعانيين استوطنت السواحل السورية وتأثرت محصر أكثر مما تأثرت موجة العموريين الذين بدا أثر وادى

الرافدين عليهم واضحا ... وكانت كلمة كنعان تطلق أصلا على الساحل والقسم الغربى من فلسطين ثم عم استعالها فشملت قسما كبيرا من سورية وفلسطين خميعا كذلك ... ولم يتح للكنعانيين تأسيس دولة كبيرة وان نشأت اتحادات بن مدنها المختلفة حين كانت تتهددها الأخطار .

آما الجماعة الثالثة من حماعات الهجرات السامية الى الشام فكانوا الأراميون الذين استوطنوا الفرات الأوسط منذ منتصف الألف الثانى قبل الميلاد وخرج منهم فرع تغلغل فى وادى الفرات الأسفل وعرف باسم كلدو، وكانت أشهر الجهات التي استقروا فها الفرات الأوسط خلال القرنىن الرابع عشر والثالث عشر قبل الميلاد ثم أخذوا يضغطون على العمورين والحوريين والحيثين ومحلون محلهم ... وصدتهم جبال لبنان عن التقدم الى أبعد من ذلك ... أما الكنعانيون فقد ظلوا فى مواطنهم لا يؤثر فيهم هذا الضغط الجديد ، ثم نازعهم الأشوريون وحاربوهم وانتقل النزاع الى بلاد الشام حيث أسس الأراميون دويلات مثل دمشق وحماه وحلب قاست من جراء ضغط الأشورين مما عاق قيام دولة كبرى من الاراميين . وكان من أهم الممالك الارامية دمشق التي تعرف باسم أرام دمشق وجاءت فى النصوص المصرية أحيانا تحت اسم ترمسكى مجرفة من دار ــ ميشيق (حصن أو قلعة ميشيق) وجاءت في نصوص العارنة دُمشقا كما وردت تحت اسم تمسّجى ، وأسست فى أواخر القرن الحادى عشر قبل الميلاد وقت ظهور الملكية عند العبرانيين وظهرت أكبر من غبرها من الدويلات الأرامية وامتدت شرقا الى الفرات والىرەوك وجنوبا على حساب العبرانيين وتاخمت الدولة الأشورية من الشمال ودخلت تحت سلطانها سورية الداخلية الى الشرق من لبنان وكذا سورية الشمالية وحوران حوالى الألف الأول قبل الميلاد.

أما الموجة السامية الرابعة فقد ظهرت على شكل هجرات ثلاثة أولاها مع الهكسوس وثانيتها مع الأراميين والثالثة بعد ذلك بترن من الزمان، وجاءت مع هذه الموجة قبائل أخرى من المودابيين الذين استوطنوا فاسطين

وشرق الأردن ، ومن القبائل السامية الوافدة كذلك فى هذه المرحلة أو فى أعقابها النبط وغيرهم ممن أعقبوهم كاللخميين والمناذرة فى العراق والغساسنة فى الشام.

وأما خامس الهجرات الكبرى وآخرها فهى هجرة القبائل العربية والفتح الاسلامى للهلال الحصيب ، وهى هجرة لم تكن دوافعها كدوافع الهجرات السابقة ، وهى الهجرة التي طردت الفرس الساسانيين والرومان ودكت عروش اباطرتهم ونشرت الدين الاسلامى وشادت أسس الحضارة الاسلامية العربية .

\* \* \*

هذا عن سورية ... عن الشام ... سامية عربية كما رأيتم غذتها الجزيرة بقبائلها التي وفدت اليها حين أضر بها الجوع والقحط في أغلب الأمر فتقبلها حفية بها وصهرتها في بوتقتها جيلا بعد جيل وكونت من هذه العناصر جنسا من أصل واحد وان اختلفت فروعه .

\* \* \*

أما مصر فلها شأن لا يبعد عن ذلك كثرا ...

استقرت الطبقة الأولى من سكانها على ضفى الهر حين حل الجفاف بالهضبة وكانوا أصلا حاميين قادمين من نواحى الصومال أو من البربر الوافدين من الصحراء الليبية ، ومنذ عهد قبيل التاريخ طرأ تغيير جوهرى بسبب نزول القبائل السامية القادمة من الشرق أو من الجنوب الشرق وامتزجت هذه الأجناس جميعا كما سنرى وخرجت مصر بأهلها من حياة الصيد الى حياة الزراعة التى تتطلب التعاون والتماسك ...

وليست قصة التسرب من الجزيرة العربية أقل قدما من قصة التسرب الى أرض الشام بل هي ان لم تكن معاصرة لها أقدم منها على الأرجح ، و محدثنا عنها هنا القصصي الديني كما تشير اليها المخلفات الأثرية :

قدمت في عصر الحضارة الأولى موجة من الجنوب الشرق عن طريق وادى الحمامات كان أصحابها يعبدون حوريس ، وسار المهاجرون الجدد على طول الوادى شمالا حتى استقروا في غرب الدلتا ، وظلوا دهرا يسالمون السكان الأصلين الحامين المنتشرين على طول الحد الغربي من البحر المتوسط الى النوبة ، ولكن موجات أحرى بدأت تتقدم وتدخل البلاد عن طريق شرق الدلتا وكان أصحابها متفوقين من ناحية الأساحة النحاسية التي محملوبها ويعرفون بأصحاب الرمح ، وقد استقروا في الدلتا كلها فطردوا السكان الأصلين الذين كانوا يتبعون ست ويتخذون منه اماما وزعما وإلها ... الصدارة لحوريس قدمت هجرة أخرى من الأراضي المحاورة لآسيا الغربية الصدارة لحوريس قدمت هجرة أخرى من الأراضي المحاورة لآسيا الغربية بل رعاة مسالمن اعتروا الاستقرار ثم اندمجوا في أهل البلاد الذين رأوا بل رعاة مسالمن اعتروا الاستقرار ثم اندمجوا في أهل البلاد الذين رأوا في أوزيريس الإله صورة الأخ لإلههم ست ، وكان القسم الشالى من الدلتا مفضلا لدى أوزيريس وقومه ، وكانت صاحبته ايزيس السمنودية التي انحذ مها أوزيريس زوجا له .

وجاءت فى نفس الوقت مجموعة أخرى من المهاجرين ... اخترقت الدلتا واستقرت عند رأسها فى هليو پوليس (ايون) وهم قوم العمود المعروفون بالايونتيو جاءوا من جزائر البحر المتوسط أو من الشواطئ الشمالية الشرقية وما وراءها وكان على رأسهم رع وكانوا على جانب كبير من الثقافة والفهم ومعظمهم من التجار وأصحاب الحرف وقد ارتبطوا بروابط الود مع اتباع اوزيريس وحوريس ثم ست .

ووجد اتباع حوريس أمورا مشركة بينهم وبين أوزيريس واتباعه فهما معا مجموعتان جاءتا من غرب أسيا وساعد على تحول الثقافة العربية وبدء ما يسمى بالحضارة الثانية لعصر ما قبل الاسرات فى وادى النيل عامة وغرب الدلتا نخاصة هذه الروابط المشتركة من ناحية واسهام اوزيريس اسهاما سلميا فعالا وثقافة رع وذكاؤه . وسرعان ما تطورت قيادة

حوريس ووسائل اوزيريس السلمية وثقافة رع المرهفة الى وحدة الدلتا فتكونت مملكة مصر السفلى بفضل النشاط الحربي لحوريس كملك حقيقي عاصمته بوتو (ابطو – تل الفراعين) ومع ذلك فقد كان طابع السلام الذي يميز اوزيريس طابعا تبشيريا وسرعان ما جد أعوانه في التوغل حتى وصلوا الى ابيدوس واستطاع هو بذلك أن يكسب ملكا يصل ما بين الدلتا وابيدوس في أعالى الصعيد مما يضع تحت ناظرنا صورة لأول اتحاد بين الدلتا والصعيد أو الجانب الأكبر من الصعيد على الأقل.

وأغضب ذلك ست وأعوانه سكان البلاد الأصلين ولم يكن اوزيريس. رجل حرب فتراجع الى موطنه فى الدلتا ــ بوزيريس ــ حيث تمكن منه أعداؤه وذبحوه ، ولكن أتباعه اعتقدوا بأنه بعث ليحكم العالم السفلى ... وأثار ذلك حوريس ، وكان قائدا وكان ملكا على مصر السفلى وكان عليه أن ينتقم لأبيه فنشب صراع جديد بينه وبين ست استطاع أن يتغلب فى نهايته ويغزو الصعيد ويدفع بأعوان ست الى أعلى النهر ثم الى الواحات والصحارى.. وهكذا تم التوحيد الثانى للدلتا والصعيد.

وظل لواء الحكم معقودا لحوريس وأتباعه من بعده حتى قدم وافدون المحدد من الشرق كذلك شقوا طريقهم للدلتا بحملون أفكارا جديدة ... ولم يكن رع يعنى كثيرا بالصعيد أو بأعمال حوريس بل كان فى نفسه ميل الى ست وحدث صراع جديد بين الدلتا والصعيد وظل أتباع حوريس ثابتين على العهد مرتبطين به وكان معظمهم من الجنوبيين من الحرب الحرب وغدت العداوة مكشوفة بين الجنوب والشمال حتى كتبت الغلبة فى آخر الأمر للجنوب تحت لواء واحد من أتباع حوريس هو منى الذى أعاد للبلاد وحدتها وهى الوحدة المعروفة بالتوحيد الثالث وهو التوحيد الذى كان من أثره ان ثبت أتباع حوريس أنفسهم على عرش مصر العليا والسفلى وأصبحوا ان ثبت أتباع حوريس الها ملكيا حتى نهابة العصور الفرعونية .

\* \* \*

ولئن ترحمنا هذا القصص الديني الى مفهومه الحقيقي لوجدنا أن الآلهة كانوا في أول أمرهم زعماء تحولوا الى أبطال أساطير فآلهة وان مصر

كان يسكنها عنصر حامى استقر على الضفة الغربية نازلا من الصحراء الغربية بعد أن حل الجفاف بالهضبة وبدأ يتحول من حياة الصيد الى الزراعة ... ثم أخذت الهجرات من الشرق تتسرب على هيئة موجات متتابعة يمتزج أصابها بسكان البلاد الأصليين ثم يغلبونهم على أمرهم ويدفعونهم الى الفرار الى أعلى الصعيد أو الى الهروب الى الواحات أو الى الصعود الى أعلى النهر .

ويبدأ جنس سامى جديد فى الاستقرار وارساء قواعد الحضارة ، وتشير المصادر جميعا الى المسارب التى دخلت عن طريقها هذه الجماعات الى الدلتا والصعيد فبعضها عبر البحر الأحمر من الشرق الى وادى الحمامات وشق طريقه شمالا ، والبعض الآخر جاء عن طريق سيناء والفريق الثالث جاء من الشمال الشرقى من جزر البحر أو من سورية .

انها الجزيرة العربية مرة أخرى أيها السادة ــ مصدر هذه الموجات حميعا التي انفجرت لا من الالف الرابع فقط بل أن آخر موجة سامية كبرى كانت في الالف الرابع على الأرجح.

فنحن عرب ... مصريون عرب ... وسوريون عرب ... كلنا عرب كلنا عرب منذ عمر التاريخ العتيق ... بحكم تاريخ ما قبل التاريخ ... نحن عرب منذ عمر هذا الوادى واستقرت به الحياة بعد الهجرات المستمرة ... والتاريخ طفل لا يزال في المهد ...

فما حكم تاريخ العصور التاريخية ... ما حكم التاريخ القديم ؟

حاول ملوك التوحيد الثالث في عهد الأسرتين الأولى والثانية الفرعونيتين أن يثبتوا أنفسهم على العرش الحوريسي ، وجهدوا في تنظيم البلاد في الداخل وعكفوا على العمل لرفعة هذا الوطن الذي هدته من قبل التفرقة والانقسام ، ولكن الأمور لم تكن سهلة ميسرة ، ذلك لأن اتباع ست نشطوا مرة أخرى فقام صراع جديد كاد يعرض وحدة البلاد للضياع ولكن الأمر انهي لحسن الحظ بالغلبة لأعوان حوريس في نهاية هذا العهد الذي استغرق أربعة قرون من عمر البلاد .

وقد عرفت مصر خلال هذا العهد بخاصة الطريق الى الشواطئ السورية كما عرفته الى بلاد پونت ، وبدأ التبادل التجارى يتخذ صفة الاستمرار وكانت مصر تستورد من فينيقية – من شواطئ سورية – خشب الأرز الفاخر الذى يستخدم فى مختلف الأغراض وخاصة الدينية منها ، كما تستورد من الجنوب التوابل والبخور وغيرها من منتجات پونت ... وكان ينقل التجارة الشهالية محارة فينيقيون يبادلونها بسلع مصرية ... ومن المعروف أن الثقافة تنتقل مع التجارة وهكذا بدأ محارة فينيقيا منذ هذه المرحلة من التاريخ كملون ذلك العب حتى لتعد فينيقيا شاطئ سورية حامل مشعل الحضارة الانسانية الذى سار بها من مصر الى اثينا الى أشعت من أثينا الى روما ومنها الى العالم المتحضر الذى ينعم اليوم بنارها بعد أن جحد فضل من ورثوه اياها كما يجحد اليافع المتحلل فضل أسلافه الذين ورثوه ما ورث بكدحهم الطويل .

ولت أيام الدولة القدعة فلم تلبث البلاد أن مرت بمحنة وتعرضت لغزوة جديدة قضت على الأمن الداخلى أو شجع عليها اضطراب الأمن في الداخل و كانت الهجرة الجديدة من شرق الوادى يرى بعض المؤرخين أن أصحابها نزحوا من شمال سورية الشرقي وسيطروا على شمال البلاد ومدوا سلطانهم على بعض الأقاليم في مصر الوسطى ... ويرى فريق آخر من المؤرخين أن أصحاب الغزوة من العرب أصحاب البادية الذين يستمرئون ظل الحضر ولكنهم لا يألفون الاقامة فيه الا بمقدار ، ولم تترك هذه المرحلة من التاريخ. من آثار على الأرض غير ما كان من توافه الأمر أو سقط المتاع ... ومهما يكن من شئ فانها تمتاز بطابع غريب ينزع الى الشرق و بميل في انجاهاته و نواحيه الى فنون سورية وما تكاد أيامها تنهى حتى تحنضن مصر ذلك الطابع و تضمنه أصول حضارتها العتيدة .

\* \* \*

ولم تلبث مصر أن اقيلت من عثرتها على يد ابن من أبائها من الصعيد وسعت تسترد مكانها الأول الذي عرفته لها دنيا الحضارة من قبل فجاءت قامت في أعقاب ذلك دولة نعرفها باسم الدولة القديمة ... استمر حكمها كذلك حوالى أربعة قرون أخرى ... وتشتمل العصر المعروف بعصر بناة لأهرام ثبتت الدولة خلاله نظم الحكم والادارة والتوحيد وتجلى الرخاء والثراء في مختلف نواحى الحياة وكان ذلك ثمرة جهود داخلية ونشاط مستمر عاد بالحير على البلاد وطبع حضارتها بطابع خاص يميزها ، وبلغت قوة الحلق والابداع القمة وشارف النظام الذروة حتى لتنم الأعمال التي تمت خلاله عن قوة وعظمة تأسران اللب وتتجلى هذه الروح الحالقة المبدعة في سائر نواحى النشاط .

أخذت مصر خلال ذلك العصر تعنى بالمناجم وكانت الرحلات الى سيناء متتابعة تستهدف استخراج النحاس والفيروز والدهنج ، وتقدم لنا بعض نصوص الأسرة السادسة اسم واحد من كبار الموظفين يدعى اونى كان يشغل وظيفة ناظر الحاصة لأكثر من ملك من ملوك الأسرة ، وضاق واحد منهم بما تتعرض له بعثات المناجم من اعتداءات من البدو الرحل ومن سلب لمتاعهم. ومن تحرش بالمصريين حين يلقونهم من وراء هذا الوادى فأوفده لتأديهم وقد نجح اونى في مهمته وقاد الجيش خمس مرات الي هذه النواحي من سيناء ولكن واحدة من هذه الحملات التأديبية تستحق الالتفات ــوهي آخر الحملات ــ ذلك لأنه علم أن أولئك الرحل كانوا لا يزالون على شيء من النشاط في منطقة أنف الرئم (جنوب الكرمل) "فعبر البحر بالمراكب" على حد تعبيره، ونزل الى الشاطئ في آخر تلال تلك الأراضي الجبلية فى شمال أرضَ البدو ، وبينها كان نصف الجيش فى الطريق البرى ـــــ كما يقولــــ أنى هو وجمعهم الى بعضهم وقضى على تكتلاتهم ... كانت هذه أول حملة فى التاريخ تتعاون فنها القوات البرية والبحرية معا ... وكانت أول حملة في التاريخ استعملت فيها طريقة الكماشة للاحاطة بالعدو ... ولكن الخطير في الأمر هنا هو أنه نزل بالحملة البحرية عند جنوب الكرمل في جنوب فلسطين ومن المفهوم أن قائدا بحريا لا يستطيع أن ينزل الى أرض معادية والبحر وراءه ... بل ان العونَ الذي لقيه في جنوب فلسطن يشبر الى و د وتعاون كانا قائمن بين سكان هذه النواحي وبين مصر وأن الشعبين استهدفا التعاون للقضاء على شراذم عصابات اللصوص التي تهدد بعثات التعدّين هناك . أيام اللولة الوسطى فى أوائل الألف الثانى قبل الميلاد تبشر بعصر جديد استغرق قرابة القرنين خرجت مصر خلالها من عزلها النسبية وبدأت تعزز اتصالها بجيرانها الأقربين وتدعم ما كان قائما بينها وبينهم من قبل من صلات ود وجوار ... وانا لنرى فى أخريات أيام أول فرعون من فراعين اللولة الوسطى مثلا قويا لهذه الروابط ... ذلك أنه حين جاء النبأ لولى العهد منذرا بموت أبيه استمع الى النبأ عن طريق المصادفة أحد أفراد الأسرة ويدعى سنوهى وفر هاربا لينجو بجلده مما قد يصيبه بعد أن فقد العون والنصير ... وقد خلف لنا ذلك الأمر قصته ويروى فها ظروف هربه ثم هجرته الى فلسطين فجبيل حيث أمضى عاما ونصف عام ثم استقراره فى نهاية الأمر فى هذه النواحى وهو يشير الى ما لقى من رعاية وما تمتع به من حميل عشرة وحسن جوار كما يشير الى أنه أصهر الى أحد شيوخهم ...

وهناك من فترة مقاربة نصوص وصور سجلتها احدى مقابر بنى حسن وهى مقبرة خنوم حتب الثانى من عصر سنوسرت الثانى وتشير الى هجرة قام بها الساميون الى مصر وكان عدد أفراد القبيلة سبعة وثلاثين تحت قيادة " ابشا " وتمثلهم الصور على جدران المقبرة يقدمون هداياهم الى صاحب المقبرة مما يشير الى قيام علاقات ود ومما يؤكد أن الطريق كان مفتوحا لتحركات الشعبين ولتى الجميع ما يلتى الطارق من كرم اللقيا وحسن الضيافة ... ويلاحظ فى هذه الجماعة انها مكونة من رجال ونساء يصحبهم الضيافة ... ويلاحظ فى هذه الجماعة انها مكونة من رجال ونساء يصحبهم طفلان وان الرجال محملون حرابا وأقواسا ، وللنساء شعور سوداء وينتعلن أحذية ... وللرجال لحى ، ووجوههم سامية ويميزهم الأنف السامى ... والكل يلبسون ملابس صوفية زاهية ومحمل رئيسهم لقب حق أى الأمير ...

ورغم العلاقات الطيبة في هذه المرحلة بين مصر وسورية فان الضاربين في الصحراء بين البلدين ظلوا على حالهم يندفعون الى الشمال كما يندفعون الى الغرب كلما أضر بهم شظف العيش ولم يكونوا مسالمين دائما مما دفع مصر الى أن تجدد بناء حائط الحدود لتنظيم المرور الى داخل البلاد ولتكف

عن مصر أذى غزوة جامحة ذاقت منذ قليل أثار التخريب التى نجمت عن مثيلة لها والتى قد تدفع بعض هؤلاء الى تقويض بنيان الحضارة ، ومصر حريصة على سلامته وتدعيمه .

وتشر محتلف النصوص الى أن الصلات توطدت بين مصر وجبيل أشهر مدن الشاطئ السورى فى ذلك العصر . وقد عثر فى جبيل على نقوش و كتابات هيروغليفية تتضمن ذكر اسم صاحب لقب مصرى كبر مما يشر الى وجود سفارة لمصر هناك يغلب على الظن أنها كانت تسهدف رعاية الشئون التجارية بين البلدين . وليس من شك أن تأثير جبيل كان واضحا طوال عهد الدولة الوسطى ، ولسنا نستبعد أن بعض المصريين كانوا يقيمون فى بعض نواحى سورية يتجرون أزمانا تختلف طولا وقصرا وخصوصا مع بعض مدائن الساحل الفينيق ، ففى حديث سنوهى ما يشير الى كثرة مع بعض مدائن الساحل الفينيق ، ففى حديث سنوهى ما يشير الى كثرة تردد المصريين على البلاد السورية ، وظواهر الأمور كلها تدل على أن العلاقات بين مصر وسورية كانت على أحسن ما نستطيع أن نتخيل من ود وصفاء .

\$ **\$** 

ولكن أيام الدولة الوسطى لم تطل ... لم تزد عن القرنين الا ببضع سنوات فتحت بعدها أبواب الفتنة مرة أخرى على مصاريعها حتى قل من أصحاب القوة من استطاع أن يتجنبها ولم يشارك فيها ، واضطربت الأحوال وتعقدت الأمور ، وسادت الفوضى وعم الفساد ومهد ذلك لمحنة جديدة فاذا بأفواج الهكسوس وجيوشهم تتدفق على البلاد من شرق الدلتا ... وهم حماعات اختلف المؤرخون في أصلهم وفي الجهة التي قدموا منها فمن قائل إنهم من بطون القبائل السامية المنتشرة في فلسطين وفي ربوع سورية وبلاد الجزيرة العربية نزحوا الى مصر بسبب ما أصاب وديانهم من جدب وقحط وجفاف . ومن قائل إنهم هاجروا من الأقطار السورية حيها ضاقت عليهم أرضها بسبب ما حل بهم من ظلم حكام ميتاني من ناحية وبسبب ضغط عليهم أرضها بسبب ما حل بهم من ظلم حكام ميتاني من ناحية وبسبب ضغط

المهاجرين الآرين من ناحية أخرى ... ومهما يكن من أمر فقد كان. الهكسوس أصحاب غزو وغارة بجيدون صنعة الحرب ويستخدمون الحصان يجرون به عجلاتهم الحربية ... وهم لم يكونوا شعبا واحدا وان كانوا فى أغلب الأمر خليطا من سامين وآرين ، ولعل أحداث العهد لا تبن الا اذا قاربنا ما بينها وبن أحداث آسيا المعاصرة التي تشير الى أن دولة بابل فى سوريا الكنعانية قضى عليها عنصر هندواوربى أنى من أواسط آسيا فى أوائل القرن العشرين قبل الميلاد ... وأسس ملك من ذلك العنصر امبراطورية مدت سلطانها من حلب والاسكندرونة الى البحر الاسود ، وقام واحد من خلفائه هو مورسيل الأول فى عام ١٨٠٦ ق.م . محملة استطاع عن طريقها أن يدخل حلب ويخرب المدينة ويتقدم بعد ذلك نحو بابل فيحتلها وينهبها ... ثم تنهار قوى الحيثين فجأة لأمر لا ندريه ولا تعاودهم الا بعد ثلاثة قرون ... وقد تأثرت بابل من هذه الصدمة المفاجئة حتى خضعت بعد ذلك لغزوة من الكاسين الذين استطاعوا أن محكموها مدى خمسمائة عام .. وكان من أثر انهيار الحيثين أن طردوا من حلب ومن ميزوپوتاميا العليا ... طردهم منها جنس تسميه النصوص الحيثية بالخوريت ويسمهم المصريون ميتانيين ... وهم يمثلون فرعا من الجنس الهندواوربي ... وقد دفع الميتانيون خلال انهيار الحيثين بهجمات على بابل وأشور ثم على حلب وقادش ، وبلغوا فى منتصف القرن السابع عشر ذروة مجدهم فامتد سلطانهم على اقليم بين الفرات والعاصى ووقعت تحت ظلاله سورية حتى كنعان .

كانت الهجهات التي تعرضت لها سورية اذن هجهات هندواوربية عرف أصحابها الأولون باسم الحيثين الذين كانوا يسكنون مرتفعات الأناضول ثم تغلبت عليهم بعد ذلك قلة هندواوربية عرفت بالميتانيين تأثرت بلغة المحكومين وثقافتهم ... وأما في بابل فاستقر من الهندواوربيين الكاسيون وأثر العنصر الهندواوربي واضح في معبوداتهم .

والهندواوربيون لم يكونوا جنسا وأحدا بل هم عبارة من مجاميع. كانت تجوب على الأغلب الاقليم الواقع الى شرق وشمال بحر قزوين وفى أواسط آسيا وقد حدث خلال الألف الرابع امتزاج بينهم وبين شعوب الهضبة الايرانية ، وحوالى سنة ٣٠٠٠ ق.م. وصلوا الى وحدة ثقافية وفى خلال الألف الثالث استعاروا بعض عناصر الزراعة من سكان القرى الفلاحين فى تركستان وجنوب روسيا وأخذوا مبادئ التعدين من السومريين وظاوا مع ذلك رعاة وقد استخدموا الحصان فى الحرب كما عرفوا الثيران للحمل والجر والحرث.

وانا لنرى أنه فى منتصف الألف الثانى أخذت شعوب هندواوربية الجديدة تثير العاصفة فى وجه الامبراطورية الجيئية والامبراطورية المينووية فاندفعت قبائل ساهية جديدة الى الهلال الحصيب ... وكان من أثر الموجات المتتالية للحيثيين والكاسيين والحوريين المتيانيين التى تدفقت على ميزوبوتاميا وسورية الشهالية ان أخذ السكان بهربون أمام وحشيهم وبربريهم وأخذوا هم يطار دونهم فكان ذلك سببا فى هجرة جديدة مختلطة الى مصر ... وهكذا كانت هجمة الهكسوس الجديدة لا تعنى جنسا واحدا بل خليطا من مجاميع قدمت أصلا من هضاب آسيا الصغرى وجذبت معها الساميين الكنعانيين ... واقتحم الغزاة الجدد حواجز الدلتا ومكثوا بمصر قرابة قرنين من الزمان واقتحم الغزاة الجدد حواجز الدلتا ومكثوا بمصر قرابة قرنين من الزمان استطاع المصريون أن يقاوموا وان يقفوا فى وجوههم وان يطردوهم ثم طار دوهم الى حيث تحصنوا فى شاروهين فى جنونى فلسطين واستمر حصار المصريين لهم هناك ثلاث سنوات غلبوهم من بعدها فأفنوهم أو شردوهم .

\* \* \*

كانت يقظة مصر في عصر الأسرة السابعة عشرة بداية عهد جديد ... قام المصريون يدا واحدة يردون الشر عن بلادهم ويدفعون المحتل الغاصب الى ما وراء الحدود ويسعون لتخليص الوطن من الذل والرق ويستردون لأنفسهم حق الحياة الحرة .

وقد اضطربت فلول الهكسوس بعد موقعة شاروهين في بقاع الشرق القريب يضربون بين أقاليمه المختلفة ابتغاء الفتنة ، وأحسوا صدى دعوتهم عند أوليائهم فأخذوا يأتمرون بمصر ويتربصون بأهلها الدوائر وامتدت أبصارهم الها مرة أخرى يبغون الاعتداء عليها بمعونة هؤلاء الهكسوس وقدر فرعون مصر امنحتب الأول الخطر وأعد له عدته فهدت جهوده لذلك الفتح الأكبر الذي تم على يد خلفه تحتمس الأول عند ما اندفع بجيوشه الى الشرق لأنه أدرك أن حدود الدولة بجب أن تصل الى انحناءة الفرات عند قرقميش واستطاع أن يوفق للوصول الى أهدافه بمعونة السوريين الذين كانوا بحسون بالمؤامرات من حولهم تلك المؤامرات التي تحاك خيوطها بعونة فلول الهكسوس وأقربائهم في ميزوپوتاميا العليا (أعالى الفرات) من ناحية وفي بلاد الأناضول حيث يقبع الحيثيون من ناحية أخرى ، فلما كانت أيام تحتمس الثالث وحمل على أقاليم الشرق حملاته المعروفة أشار الى أن سلفه قد بلغ منعرج الفرات عند هذه الناحية ...

### أيها السادة

ماأشبه اليوم بالبارحة! لم تعد سيناء تجدى كحد طبيعى للدولة الجديدة مادامت تتعرض لهذه الغارات البربرية المفاجئة ومادامت تتاخم دولة الحيثين في الشهال تهددها الأخطار من ناحيها ... ودولة المتيانيين من الشرق ... وأحس امراء سورية الحطر المشترك فجمعوا قواهم وآلوا على أنفسهم أن يطهروا صفوفهم من الحونة وأن يضعوا أيديهم في يد مصر ليدفعوا جميعا هذه الأخطار المتلاحقة التي تهدد اقطارهم ... وكانت حملات تحتمس الثالث المتلاحقة تستهدف تأمين هذه الحدود الجديدة وتنظيم البيت في الداخل ... والواقع أن الطبيعة لم تهي ذلك الجزء من أرض الشرق - تُعَلِّقُهُ الصحراء من الجنوب والشرق - إلى تكوين دولة كبرى وانما انتشرت فوق أرضه حكومات صغيرة ، وجعلت منه الطبيعة مسرحا لألعاب المغيرين من اصحاب المطامع السياسية فكانت أرض الشام تتعرض لوفود المغيرين من أهل الدول المائي نشأت في حوض النهرين بينها ظل جنوبها عا فيه شواطئ لبنان على اتصا

وطيد بمصر ... وهكذا ظلت هذه البقاع عرضة لشر المغيرين وهجهاتهم ... يصيبها من الجنوب والشرق على أيدى الساميين من بدو الصحراء الرحل ومن الشمال على أيدى الشعوب التي سكنت مرتفعات اقليم آسيا الصغرى .

وقعت أقاليم الشام قبل أن تقع مصر تحت سلطان الهكسوس فلما كسر المصريون شوكة الهكسوس انقسمت البقاع السورية واقاليم فلسطين الى اقاليم صغيرة بحكمها أمراء منهم من يرجع بأصله إلى الآريين ومنهم من ينتسب إلى بطون القبائل السامية وتعدرسائل العارنة أكثر من ستن أمارة منها وتعد حوليات تحتمس الثالث ستة وعشرين ومائة بقعة ووجد الأمراء انفسهم بين مصر وبابل ودولة الحيثين التي تثير الفتنة بين الحكام وتضرب بعضهم ببعض وتستثير ضعاف النفوس منهم ضد مصر حليفتهم الطبيعية ولكن سورية عرفت كيف تفيد من شر الاستعار ومن خبر التجارة فنهضت اقاليمها نهضة قوية وآية ذلك أنها آوت كثيرا من عناصر ذلك التراث المترف من حضارة وية وآية ذلك أنها آوت كثيرا من عناصر ذلك التراث المترف من حضارة للبابليين وحمت آثاره من الزوال واسهمت في تقديم الغذاء الفكرى والروحي. لأجيال الانسانية المتعاقبة

وكانت الصلة بين سورية ومصر من قبل قوية متصلة منظمة في آن واحد وكانت هذه الصلة بالغة الأثر في الحياة الاقتصادية والسياسية والعقلية والدينية معا واشتدت الصلة أيام الهكسوس ثم رسخت عقب طردهم من مصر وكانت الظروف الدولية تساعد على ذلك ... فالدولة البابلية التي بلغت قمة مجدها في نهاية الألف الثالثة قبل المسيح اجتاحها العيلاميون عام ١٧٦٠ ق. م. والأشوريون الذين ورثوا حضارة بابل اصبحوا يكونون أمة قوية ... ، وقامت دولة الميتانيين – وحكامها من أصل آرى – إلى غرب اشور ، وكان المصريون يسمونها نهرين وتقع عند أعلى الفرات وتمد حدودها إلى نهر البلخ غربا وارمنيا شرقا ... ، وكانت دولة الحيثين في قلب آسيا الصغرى البلخ غربا وارمنيا شرقا ... ، وكانت دولة الحيثين في قلب آسيا الصغرى

قد بلغت قوتها عام ٢٠٠٠ ق. م. وأخذت ترنو بأنظارها إلى شمال سوريا . والى بابل وادركها الانحلال عند بداية الالف الثانية ثم أقيلت من عثرتها . حوالى عام ١٥٠٠ ق. م. فنهضت نهضة قوية .

\* \* \*

كان لابد أن تحدد الأوضاع بين هذه القوى فى الشرق الأدنى واستطاع الفراعنة وأحلافهم من أمراء سورية أن يوقفوا مؤامرات الحيثيين وأن يقضوا على الخونة من أعوانهم فى البلاد وأن يجعلوا من مصر وسورية بلدا يذود عن نفسه شر الطامعين الزاحفين من الشمال والشرق .

وقد لتى الفراعنة العنت فى سبيل تحقيق ذلك الأمر ... واضطرتهم الظروف كارهين الى أعمال السيف واراقة الدماء ورغم ذلك فقد كللت الجهود باتمام الوحدة التى طوت مصر وفلسطين والشام وبلاد النهرين واقاليم النوبة والسودان وواحات الصحراء الليبية تحت راية واحدة وقويت الروابط الاجتماعية بين هذه البلاد حميعا وفتحت مصر دور العلم فيها تستقبل الوافدين مرحبة بهم للدرس والتحصيل وعقدت روابط النسب بين فراعين مصر وملوك بابل واشور . وأخذ البلاط المصرى يعج بالسوريين الذين بلغ واحد مهم فى عهد امنحت الرابع «اخناتون» منصبا من أهم مناصب الدولة .

وكان للدولة الجديدة عاصمة على الساحل الفينيقي هي سيميريه وأخرى في الجنوب عند عنيبة تدار منهما شئون الدولة الى جانب العاصمة الرسمية طيبة وفي عهد اخناتون جعل لمعبوده مركزين رئيسيين يعبد فيهما الواحد في سورية والآخر في النوبة كذلك بالاضافة الى اختاتون التي اتخذ منها عاصمة دينية وسياسية معا .

وتشير كتب العارنة الى المؤامرات التى دأب الحيثيون على تدبيرها الاشعال التورات فى الاقاليم السورية ، وقد وجدوا لسوء الحظ من استجاب لهم ورضخ لسلطان الاغراء ، وأما اصدقاء مصر فقد تنهوا للخطر ونهوا فرعون له ، واتخذت مصر فى نهاية الأمر خطوة حاسمة استطاعت عن طريقها أن تقضى على الشر وتؤدب الحونة .

ولقد كانت حضارة سورية مماثلة للحضارة المصرية ــ ان لم تكن اسمى منها في بعض النواحي . ودليلنا على ذلك أنه لم يكن يظهر في مصر قبل ذلك العهد زى عسكرى ولكننا منذ بداية الاتصال نشهد دروعا تمثل صورها على جدران المقار ... ولم تكن هناك عجلات مذهبة في مصر من قبل ولكننا منذ ذلك العهد نلتقي في مختلف النصوص بقوائم سحلت فها اعداد ضخمة من العجلات الحربية المصفحة بالذهب والفضة ... ولقد كان ذلك ثراء خوق مستوى الثراء الذى عهده المصريون من قبل كماكان فنا جديدا عليهم ، بل اننا نستطيع أن نتلمس في الكؤوس والأوانى من الذهب والفضة حضارة شعب في مستوى الشعب المصرى ان لم ترتفع عنها. ولقد اتصلت مصر بأهداب هذه الحضارة اتصالا مباشرا تجلى اثره بفضل تردد الصناع والعال، وان الدقة التي تمتاز لها السجلات المصرية في ذلك العهد تشر إلى حمال وفخامة المنتجات السورية وتشر كذلك الى وسائل الترغيب الى كانت تتبع لاستقدام الصناع . وقد كثر النزاوج بن المصرين والسوريات في هذه الرحلة وكان لهذا أثره في الدم المصرى بعد جيل أو جيلين فبعد أن كنا نرى صور افراد الطبقة العليا من المصريبن تمثل وجوها جافة نلمس الآن تغييرا صارخا دخل عليها يشير الى الدم الجديد إفنلتني بملاحة وحلاوة ورقة محببة ممالم يكن معهودا من قبل ونرى ابتسامة فاتنة وانفا دقيقا قليل الاحديداب ونرى النعومة تحل محل الخشونة واللن يأخذ مكان القسوة وقد انتشر هذا اللون من الفتنة واضحا في عهد امنحتب الثالث أكثر مماكان فى عهد اسلافه وكانت كل أم سورية تلقن أولادها بعض كلمات من لسانها الأصلى مما ادخل في اللغة المصرية كلمات واصطلاحات وافكاراً سامية جديدة ... وكان لهذا الاتصال المباشر أثره فى الحياة العامة فى مصر فقد غير من الذوق المصرى والحياة المصرية حتى شمل الكتابة فرقت خطوط الهير اطيقية بعد أن كانت غليظة . كما ظهرت في التماثيل مسحة جديدة من الرقة وقوة التعبير وبدأ المصرى يتخلى للمرة الأولى عن تقاليده الموروثة ويعب من ألوان هذه الحضارة الطرينمة العريقة .. وتناول التغيير والتأثير فيما تناول العبادات القائمة في مصر فدخات آله، جديدة في مجاميع الآلهة المصرية وزاد الاتصال

واتضحت آثاره بفضل اقبال الأمراء السورين على ارسال ابنائهم لدور العلم في مصر ليمزجوا بين الثقافتين وهكذا خرجت الى الوجود طبقة جديدة تفهم الروح المصرية وتستطيع أن تعاون في تدعيم الروابط بين القطرين .

ظلت الأمورتسىر على هذا المنوال حتى اخريات ايام امنحتب الثالث الذي كان يستمتع بمركز ممتاز بين زملائه في العالم الشرقي :

كان لمصر مركز الصدارة بفضل تعاونها مع سورية وارتباطها مها و بفضل البراء الذي كان بمتد الى نواحي الحياة فها و تظهر آثاره على اصدقاء مصر واحلافها ... ولكن بابل كان يغطيها غبار التراخى ... اما اشور فكانت لاتزال في المهد لا ترنو ابصارها الى اكثر من تعديل طفيف في محيط القوى الكبرى ... واما ميتانى فكانت فى اوج مجدها وكان ملكها قد فرغ لتوه من اذلال اشور والغلبة علمها والاستيلاء على عاصمتها وكانت قد ارتبطت بمصر ىروابط النسب ولكنها تخشى غائلة الانهيار وكان أمنحتب الثالث مهذه الصورة على رأس عالم يسوده السلام وتحتل مصر منه مركز الصدارة فهى محورالتجارة للشرق الادنى وبحر ابجه ترد البها اساطيل فينيقيا التجارية ومراكب المينوويين وقوافل بابل وافريقا الاستوائية وهى رابطة عقد هذه الأمم حميعا تربطها فى تجارة دولية تنتهى الى مصر ... ولنا ان نتخيل هذا الركن من العالم القديم ماتكاد تزدهر في ركن من ارجائه صناعة او يقوم نشاط في أية ناحيه من نواحى الحياة المادية أو العقلية أو الروحية فيه حتى تتجاوب باقى الأرجاء بهذا النشاط الذى يسرى فيها حميعا حتى يصبح عنصرا لازما لحياتها كذلك ، ولعل أشدما كان عمز هذا العصر هو " الدولية " ذلك لأن ساكن. مصر أو سورية أو كريت أو بابل كان يعد نفسه عضوا في حماعة الأمم الى تآخذ نصيبها من الحياة العامة لها حميعا.

وكان كل شئ يتوقف على جهود خليفة امنحتب الثالث... كان رجلا عظيما من غير شك ولكن فى ناحية واحدة فقط: شغل بدينه عن دولته حتى أطمع فيها الطامعين... كانت كل القوى التى تتواطأ ضد مصر وسياستها تكاد تتركز فى الرأس التى تتآمر فى بوغاز كوى عاصمة الحيثيين فى الأناضول... فهو

عنكبوت يستقر فى نسيجه الذى تمتد خيوطه الى بلاد بعيدة بجتذب اليه ضحايا من مختلف الاجناس بيما يقبع فى مركزه يكاد يحس كل اهتزازة ويسهدف من ورائها تغيير اسياسيا ... كان يعرف قوته ويقدر ان الدنيا لابد مقبلة عليه ، وكان صبورا واسع الحيلة ... أخذ يدفع بعض الاقاليم السورية للثورة ونجح قى ذلك نجاحا ساعد عليه اهمال اخناتون وسياسته المسالمة ... واستغاث اصدقاء مصر بفرعون بعد أن احسوا وطأة الحيثين ولكن فرعون لم يحرك ساكنا حتى قضى وجلس أحد قواد الجيش على العرش بعد حكمين قصيرين لملكين ضعيفين واستطاع ان يستعيد لمصر هيبها ويحفظ لسورية كرامها .

ولكن المعركة الكبرى كان لابدلها ان تتم ... وقد انتهت بعد حوالى نصف قرن بصلح بين الحيثيين ومصر عن طريق معاهدة في عهد رعمسيس الثانى ضمن بها الطرفان السلم والتعاون ضد أى عدو آخر ... واستطاع الشرق ان يستمتع بفترة سلم متصل أتخم البلاد حتى استنامت الى الدعة في الوقت الذي كان اعداؤها يقظين متربصين .

فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر قبل الميلاد عمت الاضطرابات حميع أمم شواطئ البحر الابيض المتوسط فتحركت من اوطانها تدفع بعضها البعض فى هجرات شاملة باحثة عن أوطان جديدة ، ويغلب على الظن ان موطن الخطر نشأ فى البلقان وتعرضت مصر كما تعرضت بلاد الحيثين لاخطار هذه الهجرات الجديدة من شعوب البحر وارسلت مصر بالقمح الى بلاد الحيثين وقضى مؤقتا على عناصر الاضطراب واوقف تيار الغزو الحديد فترة من الزمان .

ولكن فراعين مصر بعد رعمسيس الثالث كانوا ضعافا اهملوا شئون الدولة حتى تفككت مصر في الداخل ، وعرفت سورية امر تغير الاحوال الداخلية و تعرضت هي في الوقت نفسه لغارات التكاليين وأهالي كريت الذين زحفوا جنوبا مطاردين امامهم أهالي عامور حتى وصلوا الى فلسطين وتمكن التكاليون من تكوين دولة مستقلة في ناحية دور جنوبي الكرمل ، وأخذت

هجرات الكريتين تتوالى وأجذوا يتاهبون لسحق الاسرائلين كما فعلوا من قبل بأهل عامور وبدا انقطعت الصلة مؤقتا بين مصر وسورية في الوقت الذي الخدت قبائل اسرائيل تجمع كلمها وتحاول ان تجد مكانا لها في فلسطين تحت حكم شاؤل وداود ثم سليان الذي دخلت تحت حكمه لأول مرة في الميدان التجارى فحرمت مصر من مواد التجارة العربية وساعد على ذلك انضهام حيرام الصورى اليه واتفاقهما على تبادل الفائض ... اغضب هذا الوضع الحديد فرعون مصر ششنق ووجد في سورية حليفا يستطيع أن محطم به اسرائيل وافاد من الحلاف الداخلي في اسرائيل وتشير التوراة الى" انه في السنة الحامسة وخز ائن بيت المرب وخز ائن بيت الملك رحبعام صعد ششنق ملك مصر الى اورشليم وأخذ خز ائن بيت الرب وخزائن بيت الملك على ما معد شفتق ملك مصر الى اورشليم وأخذ خز ائن بيت الرب وخرائن بيت الملك" وتشير النصوص المصرية الى ان ششنق تحرك على رأس جيشة في عام ٩٢٦ ق.م. وتقدم نحو الهودية وتغلغل شمالا حتى وصل الى اسوار اورشليم واسقطها وانه عاد الى مصر منتصرا محمل معه الحزية التي محلت تفصيلاتها على جدران الكرنك .... هذه الصورة عاد لمصر بعض عدها القديم .

ولكنها سقطت فى ايدى النوبيين فرة من الزمن ... وكانت اشور تتربص الدوائر بمصر وسورية بل انها كادت تنقض عليهما معا قبيل الغزو النوبى لولا نزاع داخلى أخر امر توغل الاشوريين .

واستقرت الأمور في اشور لأسر حدون ، واستعد لغزو مصر ليستريج من نصرتها المستمرة لسورية وليأمن تدخلها في شئون مستعمراته بآسيا الغربية ووصل أسرحدون الى الحدود المصرية في عام ٢٧٤ ق.م والتي بجيش من مصر يقوده طهرق النوبي واستطاع الجيش المصرى ان يصد أسرحدون ، ولم تفت الهزيمة من عضد الاشوريين بل استعد أسرحدون مرة اخرى لغزو مصر . إما طهرق فقد اطمأن قليلا واعتقد ان اشور صرفت النظر نهائيا عن غزو مصر وساعده على ذلك انضهام حلف من الأمراء السوريين وعلى رأسهم الملك بعل صاحب صور الى مصر ضد اشور .

ولكن اسر حدون لم يلبث أن ظهر بعد أربع سنوات (حوالى ٦٧٠ق.م) وانزل العقوبة ببعل جزاء انضامه لمصر ثم سارع الى مصر مخترقا طريقا قصيرا فى الصحراء دله عليه بعض الخونة من البدو بعد أن كافأهم بسخاء على تأجير جمالهم لحمل العتاد الحربى ومياه الشرب للجيش الأشورى ....

ومنيت مصر بالهزيمة وسقطت الدلتا في يد الأشوريين ثم تقدم الأشوريون من بعدها ألى منف ، وأطمأنوا الى هذا الوضع مُكَّتفن بجزية الصعيد ، وكانت أشور على كثير من الغلظة والفظاظة ولم تحاول التعرف الى الحضارة المصرية أو احترام التقاليد ولم تكترث بمعبودات المصريين وتعسفت وأمعنت في الظلم والاستبداد مما أجج الثورة في النفوس ودفع امراء الصعيد الى أن يتكتلوا ويتحدوا مع طهرق ومع امراء الدلتا وجاءت الأنباء الى أسر حدون بذلك وهو فى أشور فاسرع بجيشه الى مصر ولكنه مات في الطريق . وعن خلفه أشور بانيبال أحد قواده على رأس جيش أمره بمتابعة الهجوم على مصر ، وكتب النصر مرة اخرى لأشور وان ظل الصعيد يستمتع باستقلال ذاتى. ولم يلبث المصريون أن ثاروا وحاولوا التخلص من المستعمر الأشورى ومن زحف نوبى جديد على الجنوب ، وكان نيكاو الأمير المصرى يتزعم حركة تطهير مصر من المستعمر من ولكنه قتل فى المعركة عند منف أما ابنه پسمثك ففر الى سورية والتحمت جيوش النوبة بجيوش أشور عند منف عام ٦٦١ وتقدم الأشوريون حتى طيبة فخربوا معابدها وسلبوا مقتنياتها . . . وكان المصريون بجمتعون قواهم وأستطاعوا تحت قيادة پسمثك أن بخلصوا مصر في نهاية الأمر من سلطان أشور وحاولوا أن مخلصوا سوريا وفلسطين ولكن سوريا وفلسطن لم تكونا قد سلمتا من ضربة القدر التي اجتاحت امبر اطورية أشور وبدأ أصحابها يتلقون ضربات السيثين وجهدت مصر فى مد يد العون ولكنها لم تستطع أن تنقذ سوى فلسطين وأما سوريا فلم تحرر إلا في عهد خلفه نيكاو الثاني وبذا عاد لسورية ومصر استقلالهما مرة اخرى واسهم محارة فينيقيا في عمليات الكشف الحغرافي بالدوران حول القارة الأفريقية وأما الجيوش المصرية فظلت تتقدم حتى الفرات دون

أن تلقى مقاومة لأن أشور كانت تعتضر، وبذا عادت لمصر وسورية بعض أنجادهما السابقة لولا ظهور بابل فى الميدان وقضاؤها على أشور مما استدعى رقوع معركة جديدة فى قرقيش كان من أثرها هزيمة المصريين وسقوط سورية فريسة للغزو الجديد. وعاود نيكاو محاولة اضرام نبران الثورة فى سورية وفلسطين ضد بنوخذ نصر وحين ولى واح ايب رع عرش مصر كان نبوخذ نصر مشغولا بأطماعه فى ميديا وكانت فينيقيا قلقة وكان الحكم الكلدانى نبرا ثقيلا على الأعناق .... وكانت صور وصيدا قد استطاعتا الكلدانى نبرا ثقيلا على الأعناق .... وكانت صور وصيدا قد استطاعتا بسقوط المهودية بين يدى نبوخذ نصر . . . . . وتحرك واح ايب رع الى فلسطين مسهدفا فك الحصار المضروب حول اورشليم ، وأساءت صور فهم هدف تحركات الجيش المصرى والاسطول المصرى فكانت حجر عثرة فى سبيل التقدم لرفع الحصار عن بيت المقدس فسقطت عاصمة مهوذا سنة ٥٨٦ ق. م . و دمرت المدينة واقتيد أهلها للسي ...

ولم تلبث الدائرة ان دارت على بابل فسقطت ثمرة ناضجة فى يد قوة جديدة هى قوة فارس ، واحست مصر أن دورها آت وقد تم ذلك فى عهد قبيز . وهكذا سقط شرق البحر المتوسط بأكمله فى يد الفرس .

ولكن لم تلبث الثورة أن عمت الأقاليم التي تحكمها فارس جميعا شغلت بها فينيقيا وشجعها على ذلك المقاومة التي كللت بالنجاح على يد نقطانب الملك المصرى من ملوك الأسرة الثلاثين ، وكذا العداوة التي أظهرتها أسرطه والمضايقات التي سبها السوريون.

وإنا لنرى في هذه الرحلة من التاريخ وحدة شاملة تجمع كل الاقاليم من مصر الى ليكيا بما في ذلك فينيقيا وسورية وكيليكيا وبامفيليا وپيسيديا تتآلف جميعا لتنزع عن عاتقها نير فارس ، وأسهمت أسبرطة في ذلك المضهار بجيش أرسلته الى مصر تحت أمرة اجسلاوس وكان خبرياس الاثيني

وأحست فارس أن الامركاد يفلت من يدها فجندت جيشا ضخما واستطاعت عن طريق الجونة أن تتقدم فتحاصر الصيدونين واستعملت أعنف وسائل القسوة ضد الصوريين الذين انتحروا حرقا حتى ظلت قسوة فارس وصمة لا تمحى سرعان ما لقيت عنها سوء الجزاء، ذلك أنه بعد اندحار الجيش الفارسي في موقعة أيسوس قرب خليج الأسكندرونة تقدم الاسكندر المقدوني جنوبا ليؤمن سيطرته على البحر فغزا فينيقيا وأرسل قواده الى دمشق، وقاومت صور ثم استسلمت بعد حصار دام سبعة شهور، أما غزة فقد أقسم حاكمها الاسود باتيس أن يموت دون التفريط فيها وقد جرح الاسكندر خلال حصارها وكاد يموت ولكن المدينة سقطت في نهاية الأمر ودمرت وبيع أهلها عبيدا .... ودخل الشتاء قبل أن يتمكن الاسكندر من شق طريقه الى مصر ... ومر بهلوزيوم في شهر ديسمر ووصل الى منف يعد أيام قليلة ... واستسلمت مصر وأصبحت سورية ومصر جزءا من امبر اطورية الاسكندر

وبعد موت الاسكندر قسمت امبر اطوريته فكانت مصر من نصيب بطلميوس وأما سورية وفلسطين فالحقتا في أول الأمر باسيا الصغرى .... وبعد معارك بين سلوكس ويطلميوس من ناحية وبين صاحب آسيا الصغرى من ناحية أخرى الحقت فلسطين سنة ٣١٢ ق . م . بمصر . واستعاد سلوكس في العام نفسه بابل .

وبعد معركة أخرى عام ٢٠٠١ق. م. أخد سلوكس الجزء الشرقى من آسيا الصغرى وجميع سورية من الفرات الى البحر المتوسط، وابتنى فى سورية مدينة انطاكية وسماها باسم أبيه انطيوخس وجعل منها مركزا للحكم السلوقى فى سورية ، ويعد عام ٣١٢ ق. م. بداية العهد السلوق ( أو العهد اليونانى فى سورية ، وتأسيس المملكة السلوقية فى سورية وقد لقب السلوقيون أنفسهم بلقب ملوك سورية كما لقب البطالمة أنفسهم فى مصر بالقاب الفراعنة ...

ولم يمرحكم السلوقيين على البلاد دون متاعب بل تعددت الثورات ضده واستغلت دويلات عربية (نبطية) في سورية الفرصة للاستقلال ، وظهرت حوالى عام ١٣٩ ق.م. سلالة عربية حكمت في أديسا (الرها) ، ونشأت أخرى في حمص لم تتبع السلوقيين إلا اسماً ، ونشأت ثالثة في سورية البقاع ...

وكون الأنباط العرب الذين سبق أن طردوا الأدوميين من البتراء سنة ٣١٧ ق.م. مملكة قوية واستطاعوا أن يضموا جميع سورية البقاع حوالى عام ٨٥ ق.م. ما في ذلك دمشق.

وبعد حروب مرهقة طويلة بن الرومان والأرمن والسلوقين استطاعت روما في عام ٦٤ ق.م. أن تسيطر على البلاد السورية في عهد پومپي و دخلت سورية تحت الحكم الروماني ووضعت تحت حكم مباشر لوال روماني خول سلطات واسعة هو جابنيوس وأعقبه كراسوس الذي كان عضواً في الحكم الثلاثي الأول في روما وقد جعل من سورية مركزاً لعملياته الحربية ضد الفرثين ولكنه هزم على أيديهم عام ٥٣ ق.م. وخلفه كاسيوس الذي استطاع أن يتغلب عليهم عام ٥١ ق.م. وأعقب ذلك عهد اضطر اب بسبب الحروب الأهلية والنزاع بن پومبي وقيصر .

ثم صارت سورية ومصر معاً من نصيب أنطونيوس مدى أربعة أعوام ( ٤٠ - ٣٦ ق.م. ) وانتهز الفرثيون فرصة ركونه إلى الدعة فضموا سورية إلى امبراطوريتهم ، وبعد موقعة اكتيوم وانتصار اكتافيوس عاد الحكم الروماني إلى سورية و توج اكتافيوس بعد أربعة أعوام امبراطوراً تحت اسم أوغسطس .

وخلال القرن الأول من الحكم الإمبراطورى فى روما استطاعت سورية أن تستعيد از دهارها الاجماعى والاقتصادى حتى غدت بلاد الشام ولاية هامة فى امبراطورية ضخمة ونشأت هناك مدرسة الفلسفة كانت تشتمل كالاسكندرية ـ العناصراليونانية والشرقية ، وحاولت أن تغلف الدين بالفلسفة ، ويشر سترابو الى جماعة من معاصريه المرزين ظهروا فى صور وصيدا مثل فيلو من جبيل وتلميذه هرميبوس من ببروت وپورفرى الملقب مالحوس من أبوين صوريين رغم أنه ولد فى باتانيا فى شرق الأردن . وأصبحت ببروت مركز الدراسة القانون وظلت مدى ثلاثة قرون تخرج المشرعين لشرق من الغرن الثانى الميلادى فكان أول ،ؤلف وضع الحرائط متبعاً فى ذلك من القرن الثانى الميلادى فكان أول ،ؤلف وضع الحرائط متبعاً فى ذلك خطوط الطول والعرض المبينة على أساس حسابى ولابد أن خرائطه ـ كخرائط يطلميوس ــ اعتمدت على سجلات الرحلات والأسفار التي تر محت فيها المسافات بطلميوس ــ اعتمدت على سجلات الرحلات والأسفار التي تر محت فيها المسافات زعيمة الملاحة والتجارة فى الشرق .

ظلت بلاد الشام مركزاً عسكرياً هاماً للرومان حتى استطاع أحد القواد فيها أن يعتمد على جنده في عام ٦٩ م. في تنصيبه امبراطوراً ، وكانت أنطاكية العاصمة تعد ثالث مدن الامبراطورية (بعد روما والاسكندرية) وكانت تنافسها اللاذقية الشهيرة بكرومها وخمورها . أما حمص فاستطاعت في هذه المرحلة أن تحتفظ بحكم ذاتي كما حافظت عليه كذلك دمشق وتدمر وادبسا (الرها) ، ومنذ عهد هدريان بدأت دمشق تتخذ أهمية خاصة بين غيرها من المدن السورية .

وقد ظهرت المسيحية فى الحزء الجنوبى من سورية فى فلسطين ولقيت فى أول الأمر اضطهاداً وعنفاً فى المقاومة حتى عام ٣٢٤ حين اعترف مها ديانة رسمية بعد أن غدا تيار انتشارها أقوى من الاضطهاد.

ومنذ عام ٢٠١ استقرت الأمور ا Severus فجند الصوريين في الكتيبة الثالثة التي كانت قد استقرت في سورية وفينيقيا منذ زمن بعيد وسرعان ماعادت صور الى الازدهار حتى لنرى St. Jerome يشير اليها كأجمل مدن فينيقيا وكمركز للتجارة العالمية .

أما مصرفقد ظل الأمرفيها بعد احتلال الرومان لها كماكان فى عهد البطالمة ، وان استبدل الموظفون اليونانيون الذين يشغلون الوظائف الكبرى بموظفين من الرومان .

وكانت روما تعتمد على مصر فى تجهيزها بالحبوب حتى غدت تعرف كأنما هى مزرعة حبوب لروما ، ولذا عنى أباطرة الرومان بضبط الأمور وصيانة الأمن حتى لاتحدث مجاعة فى روما .

وأخذ الحكم العسكرى يضيق الخناق على الأهلين وأخذ الرومان يقربون إليهم الحاليات اليونانية ... وأخذت مصر تئن من الحور والعسف ومن انحطاط الأحوال عامة ... وكان الوضع يزداد سوءاً في عهود الأباطرة الضعاف حيث تتعرض البلاد الى هجات العدو و تخريبهم وعم فساد الادارة ولم تستنقذ البلاد الى فتح جديد هو الفتح العربي على يد عمرو بن العاص عام ١٣٩ م. في عهد الحليفة عمر وبدأ بذلك عهد جديد انطوت فيه الصحائف الأخيرة التي يميزها التدهور والانحطاط وانضمت مصر وسورية الى ركب الحضارة العربية الاسلامية وأسهمتا معاً في بناء صرح تلك الحضارة الحالدة على الزمان وبدأتا معاً تخطان صفحة جديدة من سفر جديد يبشر بأضواء الفجر تنسلل بعد ظلام الليل الطويل .

تم بحمد الله ، طبع هذه المحاضرة ، بمطبعة جامعة الاسكندرية في يوم الثلاثاء ١٢ من رمضان سنة ١٣٧٧ هجرية ، الموافق أول أبريل سنة ١٩٥٨ على محمد الرمواري على محمد الرمواري مطبعة جامعة الاسكندرية

( مطبعة جامعة الاسكندرية ١٥٥/٧٥/١٠٠ )

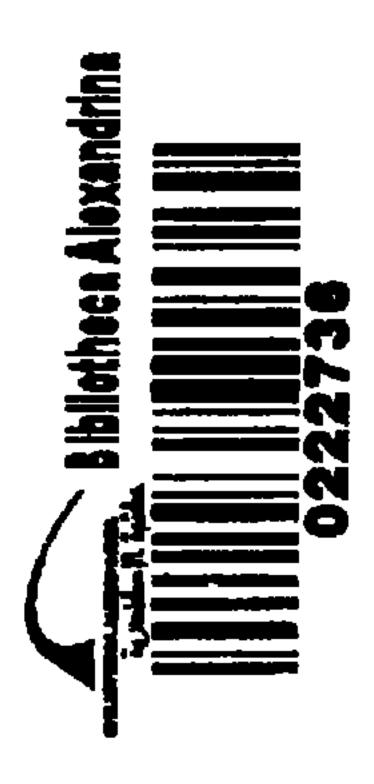